# tiall ögetä (të

ابن رجب الحنياي حيث

قشق وتعليق ودراسة أبي سريم/ طارة بد عاطف حجازاً عنه عنها الله عنه عنها الله عنه

والالالالالالالا

الطبقة الأولى ١٤٢٦هـ د ٢٠٠٠م

رقم الإيداع: ٢٠٠٧ / ٧٠٠٢



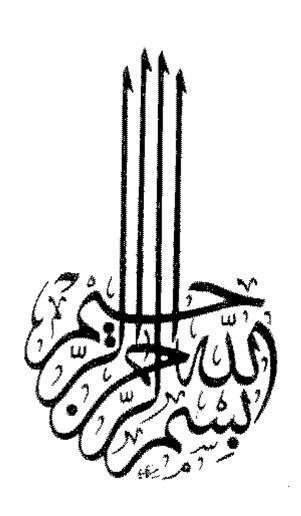

### مقدمة المحقق

إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ورسولهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلنَّم مُسْلِمُونَ ﴿ آل عمران: ٢٠٠٣.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فِين نَّفْسِ وَبَوْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَالَّهُ مِن نَفْسِ وَبُودَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَاكُمُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ فِين نَفْسِ وَبُودَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءٌ وَٱلنَّمَةُ ٱللَّذِى تَشَاءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَفُولُوا فَوَلًا سَلِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمَّ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد

على الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ضلالة.

### : way hat pas

فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدّى هملًا، بل جعلهم موردًا للتكليف، ومحلَّا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا وقسمهم إلى شقى وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلًا، وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب، والسمع، والبصر، والجوارح، نعمة منه وتفضلًا، فمن استعمل ذلك في طاعته، وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عدولًا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك، وسلك به إلى مرضاة الله سبيلًا، ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك، ويحزن حزنًا طويلًا، فإنه لابل من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفَوَادَ كُلُّ أُولَايِكَ كَانَ مَنْكُ مُنْكُونِكُ [الإسراء: ٢٦].

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره، ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، تكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ»(١).

فهو ملكها وهى المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما كان يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته.

وهو المسئول عنها كلها، ولأن «كل راع مسئول عن رعيته» كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون.

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه،

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه البخاری [۵۲] ومسلم [۱۵۹۹] وغیرهما من حدیث النعمان بن بشیر ﷺ.

وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمره من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصائده ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقيق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمٌ سُلُطَنَّنُ ﴾ [الحجر: في ضمان: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمٌ سُلُطَنَّنُ ﴾ [الحجر:

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وإشعار وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين، وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين فإذا أُشْرِبَ القلبُ العبودية والإخلاص صار عند الله سبحانه وتعالى من المقربين، وشمله استثناء: ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلمُنْكَلِمِينَ ۚ ﴾ [الحجر: ٤٠] ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها، وما يعرض لها من وساوس

الشياطين أعدائها، وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال، وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضًا على مرضه حتى يموت، يبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان، وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح، إلا من جاهره بالعصيان (٢).

وهذه الرسالة التي بين أيدينا للحافظ ابن رجب: تعالج هذا الأمر، أعنى ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تئول إليه، أما ذم القسوة فتكلم عليها، حيث أجاد وأفاد رحمه الله تعالى حيث دلل على ذلك بمجمل أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله على وآثار عن التابعين رحمهم الله تعالى.

ثم تكلم بعد ذلك حيث قال أما أسباب القسوة فكثيرة:

منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، ونقض العهد، وكثرة

 <sup>(</sup>۲) إغاثة اللهفان [ ص۳۳، ۲۳] وانظر فتح البارى [۱۵٦/۱] ط. دار الريان، وإحياء علوم الدين [۳/۳، ٤] ط. المكتبة التوفيقية، وجامع العلوم والحكم شرح الحديث رقم [٦].

الضحك، وكثرة الأكل، وكثرة الذنوب، ودلل على ذلك بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ وآثار.

ثم تكلم بعد ذلك حيث قال: والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر، والإحسان إلى اليتامي والمساكين، وكثرة ذكر الموت، وزيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم والنظر في ديار الهالكين، والاعتبار بمنازل الغابرين، وأكل الحلال ودلل على ذلك بمجمل أدلة من كتاب وسنة رسول الله على ومجمل آثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى.

(قلت طارق): وممن ألف في هذا الباب أعنى القلوب وذم قسوة القلوب وأمراض القلوب... بعض أهل العلم منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الإمام الخرائطى: في كتابه «اعتلال القلوب» وهو يقع في مجلدين، وأيضًا أبو حامد الغزالي: رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه «إحياء علوم الدين» على ما فيه، في فواتح المجلد الثالث والمجلد الأول، وأيضًا العلامة ابن القيم: في أكثر من كتاب له مثل «إغاثة وأيضًا العلامة ابن القيم: في أكثر من كتاب له مثل «إغاثة

اللهفان، في فواتحه، حيث أطال النفس وأجاد وأفاد، فانظره فإنه تفيس وأيضًا في جل كتاب «الداء والدواء» وبعض مواطن في «مدارج المالكين»، و«الوابل الصيب» وفواتح المجلد الرابع من زاد المعاد وغيرها من كتبه فرحمه الله رحمة واسعة، وأيضًا الإمام ابن الجوزي في فواتح كتابه «ذم الهوي»، وأيضًا ابن قدامة في كتابه المختصر منهاج القاصدين، وأيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» [٩/٧٠٩] وما بعدها [٩١/١٠] وما بعدها وهذا لمن أراد الاستفادة، ونسأل الله أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسنات الحافظ ابن رجب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن ينفعنا بها والعمل بما فيها ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من قسوة القلب وذمه إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

> کتبه/ أبو مريم طارق بن عاطف بن حجازی

# عملى في دراسة وتحقيق الكتاب

۱ قدمت له بدراسة تناولت موضوع الكتاب، وتناولت
 بعض الجوانب المهمة التي تتعلق به.

٢- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى السور مع ذكر رقمها.
٣- قمت بتخريج الأحاديث وتحقيقها وهي على نوعين:
الأول: ما كان في الصحيحين أو أحدهما، وقد اكتفيت
بالعزو إليهما فقط أو أحدهما، مع بيان نقد الحديث إن كان
منتقدًا عليهما أو على أحدهما.

الثانى: ما كان خارج الصحيحين فقد توسعت فى تخريجه وجمع طرقه حتى يتبين علله كما قال على بن المدينى: وما كان منها ضعيفًا اجتهدت - قدر الإمكان - فى الإتيان بشواهد تصححه أو تحسنه على ما سترى إذا كانت تصلح للتقوية، وإن لم تكن كذلك فمعلوم أن الحديث سيظل فى قسم الضعيف كما هه.

التعليق على المواضع التي تحتاج إلى ذلك، وقد يطول
 التعليق حسب الحاجة.

٥- تفسير بعض الكلمات المشتبهة.

٦- علقت على كلام الحافظ ابن رجب في بعض المواضع
 القليلة تتميمًا للفائدة.

٧- قمت بعمل الفهارس العلمية للكتاب.

أرجو الله تعالى أن يجعل عملى خالصًا لوجهه، وأن يهدينا لما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا.

> وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تنبيه: لم أكتب هنا ترجمة للمؤلف، ومكانته العلمية وذلك لشهرته عند الخاصة والعامة؛ فلا يكاد يخلو كتاب من كتب التراجم من ذكره، لذا رأيت عدم الإطالة بكتابة ترجمة له، فمن أراد الوقوف على شيء من ذلك فليرجع إلى كتب الرجال والتاريخ فسيجد بغيته - إن شاء الله تعالى - والله الموفق.

# جن خنصر في زم تسرة الملب

### المسرة لمنا

مصدر قولهم قما يقسو إذا غلظ قلبه، وهو مأخوذ من مادة [ق س و] التي تدل على شدة وصلابة، ومن ذلك الحجر القاسي أي الصلب.

والقاسية: الليلة الباردة، قال الراغب: القسوة: غلظ القلب، وأصل ذلك من الحجر القاسى، والمقاساة معالجة ذلك [أي القسوة].

قال تعالى: ﴿ أُمُّ قَسَتُ قُلُوبُكُم ﴾ [البقرة: ٧٤] أي خلت من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى.

قال القرطبي: التسوة هي الصلابة والشدة واليس (٣٠). وقال عز من قائل: ﴿ فَوَلَلُ لِلْقَنْدِينَةِ قُلُوبُهُم قِن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزسر:

<sup>(</sup>٣) تنسير القرطبي [١١٧/١].

٢٢] فالمراد تلك القلوب الصلبة التي لا تعي خيرًا ولا تعمله.

ويقال: أقساه الذنب [جعله قاسيًا]، والذنب مقساة للقلب، ويوم قسى أى شديد من حر أو برد، وقولهم: قسا الدرهم يقسو قسوًا: معناه زاف أى ردؤ فهو قسى، وأرض قاسية: لا تنبت شيئًا، وقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمَ قَلْسِيدٌ ﴾ [المائدة: ١٣]، وقرئ: «قسية» أى ليست قلوبهم بخالصة، من قولهم: درهم قسى وهو جنس من الفضة المغشوشة، فيه قسوة أى صلابة.

وقال ابن منظور:

القسوة: الصلابة في كل شيء، والقسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، يقال: قسا قلبه قسوة، وقساوة وقساء بالفتح والمد: وهو غلظ القلب وشدته، والمقاساة: مكابدة الأمر الشديد وقاساه أي كابده. ويوم قسى، مثال

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق [٢/٦٧].

شقى: شديد من حرب أو شرُّ (٥).

### القسوة اصطلاحًا:

قال المناوى [تبعًا للراغب]: القسوة غلظ القلب(٦).

وقال العز بن عبد السلام: القسوة تصلب القلب ونبوته عن اتباع الحق، ورقته [أي القلب] ولينه بخلاف ذلك (٧).

وقال الجاحظ: القساوة هي التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذي، وهي خلق مركب من البغض والشجاعة (^^).



<sup>(</sup>٥) مقاییس اللغة [٥/ ٨٧]، والمفردات [٤٠٤]. لسان العرب لابن منظور [١٨٠/١٥]، والصحاح [٦/ ٢٤٦٢] تاج العروس [۲۰/ ۲۰۷ – ٨٠].

<sup>(</sup>٦) التوقيف [٢٧٢] والمفردات للراغب [٤٠٤].

<sup>(</sup>٧) شجرة المعارف والأحوال [١٢٠].

<sup>(</sup>٨) تهذيب الأخلاق [٣٠].

# الآيات الواردة في «القسوة»

ا- قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةً ثُمْ فِيهَا وَاللّهُ عُنِيمٌ مَا كُنتُم فِيهًا كَذَلِكَ يُخِي عَنِيجٌ مَا كُنتُم تَكَلّمُونَ ۞ فَقُلْنَا اَضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيحُم عَايَتِهِ لَعَلّمُم تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قَلَوْبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً وَإِنّ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

يُحِنْ مَنَ الْحَكِلَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَقًا فِيمًا أَذَكُوا يَكُولُوا حَقًا فِيمًا أَذَكُوا يَجُونُ مَن الله عَنْ عَنْهُم الله عَنْ عَالَيْهُ عِنْهُم إِلَّا فَلِلاً عِنْهُم قَاعَلُهُ عَنْهُم وَلَا عَنْهُم عَنْهُم وَلَا يَنْهُم وَلَا يَنْهُم عَنْهُم وَلَا يَنْهُم وَلَا يَنْهُم وَلَا يَنْهُم وَلَا يَنْهُم وَلَا الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

٣- ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا إِنَّ أَمْهِ فِي قَبِلِكُ فَأَنْدَنْهُمْ بِاللَّمَاءِ وَلَقَدُ أَلْمُ اللَّهُ فَالْمَدُونَ وَلَا اللَّهُ فَالْمُدُونَ وَلَا اللَّهُ فَالْمُدُونَ وَلَا اللَّهُ فَالْمُدُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا

٦- ﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْتُعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحْتِ ٱللَّهِ وَمَا

زَلَ مِنَ ٱلْمَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِنَ أُونُوا ٱلْكِكنَبَ مِن فَبَلُ فَلَالَ عَلَيْهُمُ ٱللَّهُ فَلَالًا عَلَيْهُمُ ٱللَّهُ فَلَالًا عَلَيْهُمُ ٱللَّهُ فَقَسَتَ عُلُوبُهُمْ وَكُونُرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ ﴾ [الحديد: 11].



# الأحاديث الواردة في ذم «القسوة»

١- عن أبى مسعود ﴿ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِي ﷺ بِيلِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: «الْإِيمَانُ هَا هُنَا - مَرَّتَيْنِ - أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْيَمَنِ: «الْإِيمَانُ هَا هُنَا - مَرَّتَيْنِ - أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْيُمَنِ: «الْإِيمَانُ هَا هُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ (\*) حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ» (\*).

٢- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عطاء بن يسار سأله أن يخبره عن صفة رسول الله ولله والله والله إنه التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين، أنت

<sup>(</sup>٩) الفدادين: جمع فداد. وهذا قول أهل الحديث والأصمعى وجمهور أهل اللغة. وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم، ونحو ذلك.

 <sup>(</sup>۱۰) حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر: قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه. وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس وقيل: شيعتاه من الكفار؟
 والحديث أخرجه البخارى [٣٣٠٢] وله أطراف، ومسلم [٥١].

عبدى ورسولى، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب (١١) فى الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمى، وآذان صم، وقلوب غلف (١٢)»(١٣).

### من مضار القسوة والغلظة والفظاظة:

- ١- القسوة تذهب اللين والرحمة والخشوع من القلب.
- ٢- أن صاحب القلب القاسي بعيد من الله بعيد من الناس.
  - ٣- القسوة تزيل النعم وتحل النقم.
- ٤- في الفظاظة وغلظ القلب مع المسلمين ما يؤدي إلى
- (١١) سخاب: بالسين، وصخاب: بالصاد: وهو رفع الصوت بالخصام.
- (۱۲) غلف: كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونًا.
  - (١٣) أخرجه البخاري [٢١٢٥، ٤٨٣٨].

\* \*

تفرق كلمتهم وطمي العدو فيهم،

0- الفظاظة والغلظة تؤديان - خاصة في مجال الدعوة إلى .
الله - إلى انصراف الناس عن الداعية ، وتفورهم منه (١٤).



<sup>(</sup>۱٤) نقلا عن نضرة النعيم [ص ٢٣١٥ - ٥٣٢٨) بتصرف يسير واختصار.

## طهارة الثلب

ولا يفوتنا أن ننبه على أصل عظيم ألا وهو سلامة القلب فهى التى تنفع المؤمن عند لقاء ربه عز وجل: ﴿ يَهْمَ لَا يَنفَعُ مَالًا فَهِى التى تنفع المؤمن عند لقاء ربه عز وجل: ﴿ يَهُمَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَن أَنَى اللّهَ يِقَلّبِ سَلِيمِ ﴿ إِلَا مَن أَنَى اللّه يَعْلَبُ سَلِيمِ ﴿ إِلَا مَن أَنَى اللّه يعالِي إِلَى اللّه قال الله قال الله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ اللّهَ نَا لَمُنتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ وهُذَا الله قال الله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ اللّهَ نَا لَهُ نَقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ هُذَا مَن عَمْ الله قال الله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ اللّهَ نَا لَا الله قال الله تعالى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ اللّهَ نَا لَهُ مَن خَشِي الرّحَمَن بِالْفَيْبِ وَجَاءً مَا لُولِكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

فسلامة القلب تقتضى أن يكون خاليًا من العقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة والميل والركون إلى شهوات الدنيا ولذاتها، وتقتضى سلامته عن البجهل والأخلاق الرذيلة، فهو قلب قد سلم وسالم وأسلم واستسلم لله رب العالمين، قلب لم يجرفه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قلب لم يشغله

المال والبنون عن طاعة ربه والإخبات إليه، فهو قلب لديغ من خشية الله، قلب وجلٌ بذكر الله.

فليست العبرة فقط بطهارة البدن وبهاء الثياب بل لابد من سلامة القلب وصلاحه، فبصلاحه يصلح سائر الجسد كما قال النبي على: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا النبي عَلَيْهُ وَمُنْ وَقَعَ فِي النَّاسِ؛ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِلدينِهِ وَعَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ» (١٥٠)، وهو كُلَّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ» (١٥٥)، وهو

<sup>(</sup>١٥) صحيح: أخرجه البخاري [٥٢] وسلم [١٥٩٩].

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري [١٥٦/١] ط. دار الربان: «... وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه ....".

لمزيد فائدة في شرح الحديث انظر فتح البارى للحافظ ابن رجب=

الذى ينظر الله إليه، فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الصور والأجساد فقد قال رسول الله ﷺ: 
«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَ اللَّهُ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَ اللَّهُ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْوَ اللَّهُ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْوَ اللَّهُ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فأمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى فهو وحده سبحانه المطلع عليها، وهو وحده سبحانه يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر والنجوى، فكان لزامًا أن تطهر القلوب ويزال ما قد ران عليها من الذنوب، وذلك يستلزم بيان مسببات فساد القلوب حتى يطهر الشخص قلبه منها وينقّى نفسه من شوائبها.



<sup>=</sup> وجامع العلوم والحكم، وشرح مسلم للنووى وغيرها. (١٦) صحيح أخرجه مسلم [٢٦٥٤].

# أسياب فساد وقسوة الملوب

أولاً: الشرك بالله عز وجل بصوره كافة كاعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى وكالتحاكم إلى غير شريعة الله مؤثرين لها على شريعة الله، وكطلب الغوث والعون والمدد من غير الله سبحانه وتعالى، فالقلب لا يزال قلقًا مضطربًا فزعًا لا يقر له قرار ولا يهدأ لصاحبه بال ما دام مشركًا، قال الله سبحانه: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشَرَكُو اللهُ عَمْلُونَا الله مَنْوَى الظَّالِينَ فَيُ اللهِ الله مَنْوَى الظَّالِينَ فَيُ الله الله الله مَنْوَى الظَّالِينَ فَي الله الله الله الله مَنْوَى الظَّالِينَ فَي الله الله الله الله عمران: ١٥١].

ويلزم المسلم أيضًا أن يطهر قلبه من خفى الشرك ويسيره وهو الرياء الذي يجلب لصاحبه النيران وحبوط العمل، وما عسى أن تنفع طهارة البدن وبهاء الثياب وصاحبها من أهل النار، وماذا عسى أن تجدى وعمل صاحبها باطل.

قال الله سبحانه في الحديث القدسى: «أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَمِي غَيْرِي تَرَكُنُهُ

وَشِرْكَهُ ١٧٧) وقال رسول الله ﴿ إِنَّ أُوَّلُ النَّاسِ يُقْفَنِي يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلُ السُّنْهِدَ فَأَتِي بِهِ فَعَرَفَهُ نِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: قَا عَيِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتُلُتُ فِلُكُ حَتَّى النَّتُوعُونَ، قَالَ: كَلَابْتُ وَلَكِنَّكُ قَالَكُ وَلَوْ يُقَالُ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلُ؛ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِدِ حَتَّى أُلْتِى فِي النَّارِ، وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقُرّاً الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ فَعَرِّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرِفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْمِلْمُ وَعَلَّمْتُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَلَابْتَ وَلَكِنَّك تَلَنْتَ الْمِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيْقَالَ هُوَ قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِلَ؛ ثُمُ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِدِ حَتَى أُلْفِى فِي النَّارِ، وَرَجُلَّ وَتَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ قَأْتِي بِهِ فَمَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَيِل تُحِبُّ أَنْ يْتَقَ فِهَا إِلَّا أَنْفَدُ فِهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكُ فَمَلْتَ لِيقَالَ هُوَ جُوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ؛ ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقِي فِي الگَرِّ (۱۸).

<sup>(</sup>۱۷) صحیح أخرجه سلم [۱۹۸٥].

<sup>(</sup>١٨) صحيح أخرجه سلم [١٩٠٥].

ثانيًا: الإعراض عن الحق واتباع غير سبيل المؤمنين والابتداع والإحداث في الدين، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالاَبتداع والإحداث في الدين، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَنَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥] وقال سبحانه: ﴿ ثُوثُمَّ انصِكَوْفُو صَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٧].

ثَالثًا: الغل والحسد للمؤمنين، ولذلك كانت دعوة الصالحين ﴿ رَبُّنَا آغَفِيْرَ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا وَاللَّهِ وَلَا تَعْفِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

رابعًا: المعاصى بجملتها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾ [المطففين: ١٤].

وقال رسول الله ﷺ (١٩٠): «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطأً خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنَّ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: ﴿ كَلَا بَلْ

<sup>(</sup>١٩) إسناده حسن وسيأتي تخريجه.

### رَانَ عَلَى قُلُونِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ۞ ﴿ .

وقال رسول الله ﷺ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَى قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَى قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَى قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أُسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ (\* \*).

خامسًا: نقض العهود والمواثيق فبنقض العهد يقسو القلب، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَبِمَا نَقَضِهِم مِيثَلَقَهُم لَعَنَّهُمُ قَالِ الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَبِمَا نَقَضِهِم مِيثَلَقَهُم لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمٌ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة: ١٣].

سادسًا: كتمان الشهادة: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَكْتُمُوا الشَّهَ اللَّهُ عَالِمٌ قَالِمُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

سابعًا: خضوع النساء بالقول، ومن ثم فقد أمر الله سبحانه

<sup>(</sup>۲۰) صحيح أخرجه مسلم [١٤٤].

النساء بترك الخضوع بالقول، فقال عز من قائل: ﴿ فَالَا مَعْمُوْفَا ﴾ فَغَدُمُ مَنْ فَائل: ﴿ فَاللَّهُ مُعَرُّوفًا ﴾ فَخَدُمُ مَنْ فَقُلُو مَعَرُوفًا ﴾ فَخَدُمُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

ثامنًا: كثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة الضحك.

قال الحسن البصرى: «لَا تُكثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ»(٢١).

تاسمًا: كثرة الأكل ولاسيما إن كان من الشبهات أو الحرام.

قال بشر بن الحارث: «خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل» (٢٢٪.

(۲۱) إسناده صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/٣٣٨] وسيأتي.

(۲۲) إسناده صحيح:

أخرجه أبو تعيم في الحلية [٨/ ٣٥٠] والبيهقي في الشعب [٥٧٠٥] وسيأتي. وذكر المروذى فى كتاب الورع (٢٣)، قال: قلت لأبى عبد الله – يعنى أحمد بن حنبل –: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟

قال: ما أرى.

هذه بعض مسببات فساد القلوب.



<sup>(</sup>٢٣) [ص ١٢٠] باب التقليل وترك الشهوات ط. دار ابن رجب.

### مظهرات القلوب ومثبتاتها

أما مطهرات القلوب ومثبتاتها بإذن الله فمنها:

قال رسول الله ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَكُوْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَكْسِنَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا، لَهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (٢٤). لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (٢٤).

٢- ذكر الله - سبحانه وتعالى - قال الله سبحانه وتعالى:
 ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَعْ ثُونَهُمْ بِذِكْرِ ٱللّهِ أَلَا بِنِحِرِ ٱللّهِ أَلَا بِنِحِرِ ٱللّهِ تَطْمَعْ أَنُوا وَتَطْمَعْ ثُونَهُمْ بِذِكْرِ ٱللّهِ أَلَا بِنِحِرِ ٱللّهِ تَطْمِينَ مَامَنُواْ وَتَعْمِلُواْ ٱلطّنَالِحَاتِ طُوبَى تَطْمِينُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ آلَانِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطّنَالِحَاتِ طُوبَى لَلْهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ ﴿ آلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ الرّعد: ٢٨ - ٢٩].
 لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ ﴿ آلِي ﴾ [الرعد: ٢٨ - ٢٩].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى

<sup>(</sup>٢٤) صحيح أخرجه مسلم [٢٩٩٩].

ذِكْرِ ٱللَّهِ [الزمر: ٢٢٣](٢٠).

٣- العلم الشرعى «الذي هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله على فبه يستيقظ المؤمن من غفلته ويتفطن ويجالد ويجاهد نفسه، فإذا ران على قلبه ران بادر بالاستغفار لإزالته وبأداء الحقوق إلى أهلها لمحوه.

وكمثال لأثر العلم الشرعى على مسببات فساد القلوب مثلاً نسوق مثالًا لذلك سببًا من أسباب فساد القلوب المذكورة وهو الحسد، فإذا علم المسلم أنه بحسده للشخص معترضًا على قضاء الله وقدره فإن الله هو الذي يقسم الأرزاق هو سبحانه الذي يعطى ويمنع، هو سبحانه المعز المذل يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويجعل من يشاء عقيمًا، إذا علم أن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع . . إذا علم ذلك كله تيقن وتأكد أنه بحسده للمسلم معترضًا على تقسيم الله وأقدار الله فانزجر وكف حسده عن المحسود فيطيب الله قلبه ولا

<sup>(</sup>٢٥) وفوائد الذكر كثيرة انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم حيث أجاد وأفاد.

تتراكم على قلبه تلك الذنوب التي جرها إليه الحسد.

إذا علم الحاسد أنه متشبه بالمشركين فإن المشركين هم الذين يرغبون في زوال الخير عن المؤمنين ونزول البلايا والنقم والأمراض والأسقام عليهم وتفشى الفاحشة فيهم والجهر بها في أوساطهم، إذا علم أن المشركين حسدوا رسول الله على نبوته وقالوا: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ أَلْفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ ﴿ وَأَنَ اللَّهُ أَجَابِهِمَ عَلَى ذَلَكَ بِقُولُهُ : ﴿ أَهُمُرُّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ غَنْ قَدَمَنَا بَيْهُم مَعِيشَتُهُم فِي الْكَوْو الدُّيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فُوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِكَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُعُرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ١٤٥٥ إذا علم المسلم ذلك لانزجر عن تشبهه بالمشركين، ومن ثم انزجر عن حسده للمؤمنين فطاب قلبه وطهر وصقل.

إذا علم الحاسد أنه متشبه بالشياطين وملبّ لإبليس رغبته، فإن الشيطان هو الذي يتمنى زوال جميع النعم عن المؤمنين ويتمنى أن يكون مآلهم جميعًا إلى الجحيم، إذا علم الحاسد ذلك وعلم أنه بحسده للمؤمن يلبى لإبليس رغبته ويشبع له

شهوته ويعطيه مناله ومراده لانكف عن حسده وبادر بالتوبة والدعاء للمؤمنين بدلًا من الدعاء عليهم، وتمنى الخير لهم بدلًا من تمنى زواله عنهم، ومن ثم يبيض قلبه ويزكو عمله.

إذا علم الحاسد أنه بحسده للناس يغضب الله - سبحانه وتعالى - عليه ويجلب مقت الله له، وأى غضب وأى مقت أكبر من غضب الله، ومقت الله، عافانا الله والمسلمين من ذلك، إذا علم الحاسد هذا وأن الله إذا أبغض عبدًا نادى جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه فيبغض أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض، إذا علم الحاسد هذا كله لتاب وأسرع في الإنابة إلى ربه والاستغفار إليه.

إذا علم الحاسد أنه يجلب كراهية الناس له لما يعلمون منه من تمنيه لزوال النعمة عنهم فيبغضونه كما يبغضهم ويكرهونه كما يكرههم ويمقتونه كما يمقتهم، ويتمنون زوال النعمة عنه كما يتمنى زوال النعمة عنهم إذا علم ذلك لترك حسده ومن ثم طهر قلبه.

إذا علم الحاسد أنه لن يضر الناس شيًّا ولن يضر إلا نفسه

فالله يبسط الرزق للناس وهو في هم زائد والله يعافى ويعز من يشاء وهو في قلق دائم، والله يرزق من يشاء البنين والبنات وهو في نكد دائم وكرب متصل، يرفع الله العباد ويزيده خيبة وخبالا، يعز الله العباد ويزيده مذلة وهوانًا. إذا علم الحاسد ذلك كله لترك حسد العباد ولنام وليس في قلبه دغل لأحد.

إذا علم الحاسد أن مثله مع المحسود كمثل رجل أخذ حجرًا ليقذفه في وجه آخ فقذفه بقوة تجاه وجهه ففوته الرجل فارتد الحجر على عين راميه وقاذفه ففقأ عينه، فاشتد غضب الرامي فأخذ حجرًا آخر فرماه بقوة أشد في عين عدوه ففوته العدو فارتد على عين الرامي الأخرى ففقأها، فشتد حنق الرامي واشتد وقوى غيظه واحتد فأخذ صخرة كبرى يرميها بقوته ويقذفها بشدته على رأس عدوه ففوتها العدو فنزلت على رأس راميها وقاذفها فهشمته، ففقأت عينا الرامي وهشمت رأسه والآخر لم يصب بسوء ولم ينله مكروه ﴿ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَعَلَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكَّبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾. إذا علم الحاسد

هذا كله لانزجر وانكف عن حسده ولبادر بالاستغفار الذي بدوره يطهر قلبه ويزيل ما ران عليه، ومن ثم تظهر فائدة العلم الشرعى في تطهير القلوب، وهذا كمثال من الأمثلة، ﴿وَهَوَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾.

٤- سؤال الثبات من الله - عز وجل -: فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.

ولذلك كانت دعوة المؤمنين أولى الألباب الراسخين فى العلم ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨]، وكان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » (٢٦)، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يحلف: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» (٢٦) وكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو

 <sup>(</sup>٢٦) أخرجه الترمذي [٢١٤٠] وغيره من حديث أنس ﷺ مرفوعًا،
 وهو عند الترمذي أيضًا [٣٥٢٢] من حديث أم سلمة رضي الله عنها
 مرفوعًا، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه البخاري [٧٣٩١] من حديث ابن عمر ، فوعًا.

فيقول «... وَنَقَ قَلْبِي مِنْ الْخَطَّايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الْدَّنَس»(٢٨).

وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول كذلك: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي اَدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُعَمَّرُفَهُ حَيْثُ مُكَلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُعَمَّرُفَهُ حَيْثُ يَثِنَاءُ» ثم قال رسول الله ﷺ: "اللَّهُمَّ مُصَرِّف الْقُلُوبِ صَرِّف قُلُوبَا عَلَى طَاعَتِكَ، (٢٩). وكانت دعوة المؤمنين أيضًا صَرِّف قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِك، (٢٩). وكانت دعوة المؤمنين أيضًا هُوكَ تَجْعَلَ في قُلُوبِنَا عِلَّا لِللَّهِينَ ءَامَنُوا هِه.

٥- كثرة الاستغفار وملازمته، ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي قَالِنِي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْبَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ» (٣٠).

وقال الله - سبحانه وتعالى - لنساء نبيه على لما صغت

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه البخاري (۲۸ ۱۳۲۸] ومسلم [۲۹] [۲۷۰۵].

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه مسلم [٢٦٥٤] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣٠) صحيح: أخرجه سلم [٢٧٠٢] من حديث الأغر المزنى ﷺ مرفوعًا،

قلوبهن ومالت: ﴿إِن نَوْمَا إِلَى اللَّهِ فَقَدَ صَغَتَ قُلُوبُكُمّا ﴾ [التحريم: ٤٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً لَكُتُتُ فِي السَّلَمُ وَالسَّعُفُرَ وَثَابَ سُقِلَ لَكِتَتُ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَثَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَى تَعْلُو قَلْبُهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: 
﴿ كُلُو بَلُ رَانَ عَلَى قُلُونِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴿ (٣) ﴿ (اللهُ عَلَى قُلُونِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴿ (٣) ﴿ (اللهُ اللهُ عَلَى قُلُونِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴿ (٣) ﴿ (اللهُ اللهُ ال

7- الاستعادة من قلب لا يخشع فقد كان النبي على يقول فى دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ تَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» (٣٢٠، يخشَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» (٣٤٠، وكان رسول الله على يعلم بعض أصحابه أن يتعوذ من شر قلبه فيقول: قل: «أعوذ بك من شر سممى ، وشر بصرى ، وشر قلبى ، فيقول : قل: «أعوذ بك من شر سممى ، وشر بصرى ، وشر قلبى ، وشر منيى "(٣٣).

<sup>(</sup>۲۱) إسناده حسن وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>۳۲) أخرجه مسلم [۲۷۲۲] من حديث زيد بن أرقم ﷺ مرفوعًا، وله طرق أخرى عن النبي ﷺ. انظر سنن النسائي [۸/ ۲۰۵].

<sup>(</sup>۳۳) أخرجه النسائي بسند صحيح [٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦، ٢٥٩، ٢٦٠] =

٧- حضور مجالس الذكر والمواعظ ورؤية الصالحين ومجالستهم، فإن مجالس الذكر والمواعظ ترقق القلوب كما قال العرباض بن سارية ﷺ: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْلِي فَسَيَرَى اخْتِلَاقًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٤٣).

وكذلك فإن لمجالس الذكر تأثيرًا في صلاح القلوب ورفع الشقاء، فقد أخرج البخارى [٦٤٠٨] من حديث أبي هريرة شها

<sup>=</sup> من حديث شكل بن حميد.

<sup>(</sup>قلت طارق) وانظر كتابي «غض البصر» ط. دار الحكمة.

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه أبو داود [٢٠٧٤] وهو صحيح.

قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي، الطُّرُق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذُّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ اللُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأُوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ، مَا رَأُوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأُوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَك الْجَنَّةَ ، قَالَ : يَقُولُ : وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، مَا رَأُوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنْ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانْ لَيْسَ مِنْهُمْ؛ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةِ، قَالَ: هُمْ الْجُلْسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

<sup>(</sup>٣٥) في اللسان: العَفْسُ: الضرب على العجز، وعفس الرجل المرأة برجله يعفسها ضربها على عجيزتها يعافسه وتعافسه، وعافس أهله معافسة، عفاسًا وهو شبيه بالمعالجة، والمعافسة المداعبة والممارسة يقال: فلان يعافس الأمور أي يمارسها ويعالجها، والعفاس العلاج والمعافسة المعالجة.

<sup>(</sup>٣٦) الضيعة: هي معاش الرجل من مال أو حرفة أو أرض أو حديقة أو صناعة أو نحو ذلك.

عَلِيْ : "وَمَا ذَاكَ؟" قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ ؛ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَلِيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَالذِّكْرِ، لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَيْ نَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً "(٣٧) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٨- دفع الشبهات عن المؤمنين حتى تطهر قلوبهم وتزكو نفوسهم، فقد أخرج البخارى: [٢٠٣٥] من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيى قالت: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِي ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابٍ أُمْ سَلَمَةً، مَرَّ رَجُلَانِ مِنْ إِنْ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارِ، فَسَلَمَةً، مَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَسَلَمَةً مَرَّ رَجُلَانِ مِنْ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي ﷺ :

<sup>(</sup>٣٧) في رواية لمسلم: يا حنظلة ساعة وساعة ولن كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق.

"عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِى صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيى"، فَقَالاً: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِى ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ؛ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَيْئًا».

شَيْئًا».

٩- البعد عن مواطن الفتن: قال الله سبحانه وتعالى:
 ﴿ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَتَلُوهُنَ مِن وَرَاءِ جِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ ﴿ وَالْحَرَابِ: ٥٣].
 أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

١٠- قلة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب.

١١ – ومنها زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم.

وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره (٣٨) عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: «فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».

١٢ ومنها النظر في ديار الهالكين، والاعتبار بمنازل
 الغابرين.

<sup>(</sup>۳۸) صحیح:

أخرجه مسلم [٩٧٧] وسيأتي.

وكان ابن عمر ﷺ إذا أراد يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابها، فينادى بصوت حزين، فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه، فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه (٣٩).

۱۳ - ومنها أكل الحلال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وذكر الموت وغيرها من الأسباب الكثيرة التي تساعد على إزالة قسوة القلب.

هذه هى بعض مصلحات القلوب ومطهراتها، طهر الله قلوبنا وقلوب المسلمين من كل مكروه وسوء، وجعلنا الله من المقبلين عليه بقلب أواه منيب، وأنار الله قلوبنا والمسلمين وأسماعنا وأبصارنا، و جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب (٢٠٠).

(۳۹) إسناده حسن:

أخرجه ابن المبارك في الزهد [ص١٤٤] [٦٣٩] وأحمد في الزهد [ص١٩١] وأبو داود في الزهد [٣٢٣] وغيرهم وسيأتي.

<sup>(</sup>٤٠) نقلًا عن كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوى في كتابه=

= الماتع «جامع أحكام النساء» [٢/١٦ - ٢٤٦] بتصرف يسير واختصار وإضافة.

ولمزيد فائدة وبحث في هذا الموضوع: انظر:

١- اعتلال القلوب للخرائطي. ٢- إحياء علوم الدين للغزالي.

٣- إغاثة اللهفان. ٤- مدارج السالكين.

٥- الرابل الصيب. ٢- الداء والدواء.

٧- ذم الهوى لابن الجوزى. ٨- ومنهاج القاصدين لابن قدامة.

٩- مجموع الفتاوى لابن تيمية [٩١/١٠، ٣٠٧/٩] وما بعدها وغيرها.

١٠- وزاد المعاد بداية المعجلد الرابع.

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين ابن الشيخ أبي العباس أحمد بن رجب - فسح الله في مدته ونفع به:

﴿ الْكَنْدُ لِلَّهِ ﴾

رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تئول به

أما ذم القسوة، فقال تعالى ﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي مَا ذَمِ القسوة، فقال تعالى ﴿ ثُمُ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(٤١) قال القرطبي في تفسيره [١/ ٤٣٠]:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ فَسَتَ قُلُونَكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ القسوة: الصلابة والشدة والنِّيْس. وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى.

قال ابن كثير في تفسيره [١|١١٣]:

ثم بين وجه كونها أشد قسوة، بقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنْ الْمِبَارَةِ لَكَا يَنْفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَكُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَكَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَكَا وَإِنَّ مِنْهَا لَكَا يَشِيطُ مِنْ خَشْيَدِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ

يقول تعالى توبيخًا لبنى إسرائيل وتقريعًا لهم على ما شاهدو، من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُونِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ كله فهى كالحجارة التي لاتلين أبدًا، ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَذِينَ مَامَنُوٓا أَن قَنْئَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحَمِ اللهِ وَمَا زَلَ مِن المُؤْ وَلَا يَكُونُو اللهُ الْحَدَمُ الْحَدَمُ الله الْحَدِينَ عَن مثل عَلَيْهُمُ اللهِ الْحَدَمُ اللهِ وَمَا زَلَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا زَلَ مَنْ المُؤْمَ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا اللّذِكْبَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الأَمْدُ فَقَتَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللّهَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا زَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا زَلَلُهُ اللهِ وَمَا نَرَلُقُ مَا اللهِ وَمَا نَرَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا نَرَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا نَرَالهُ اللهِ وَمَا لَوْلَ اللهِ الله

قال السعدي في تفسيره [ص ٣٧]:

﴿ فَهُ فَسَتَ قُلُوبُكُم ﴾ أى: اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها الموعظة، ﴿ فِينَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أى: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة، وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغى أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده، ثم وصف قوتها بأنها ﴿ كَالْهِجَارَةِ ﴾ التي هي أشد قوة من الحديد، لان الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار.

وقوله ﴿ أَنْ أَشَدُ فَسُوَةً ﴾ أي: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست «أو» بمعنى «بل». لِذِكْتِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمُقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِكَنَبَ مِن قَبْلُ فَكُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِكَنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اللَّمَدُ الْمُحَدِيد: ١٦] (١٤).

#### (٤٢) قال ابن كثير في تفسيره [٢١٠/٤]:

يقول تعالى أما أن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن وتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِكَتَبَ مِن فَبَـٰلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلأَمْدُ فَقَدَتْ قُلُومُهُمْ لَهِي الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حمَّلُوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصاري لما تطاول عليهم الأمر بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، واشتروا به ثمثًا قليلًا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولاتلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ﴿وَكُذِيرٌ مِنْهُمْ فَنَسِقُونَ﴾ أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى: ﴿ فَيِّمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَّهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُجْرَفُونَ ٱلْكَالِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظًا مِنْهَا ذُكِرُوا بِيِّهِ ﴾ أي خسرت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية.

= قال السعدى في تفسيره [ص ٢٨٠]:

أى: ألم يأت الوقت الذى به تلين قلوبهم، وتخشع لذكر الله الذى جاء هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره، وما نزل من الحق الذى جاء به محمد على وهذا فيه الحث على الاجتهاد، على خشوع القلب لله تعالى، ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية، والأحكام الشرعية، كل وقت، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك.

وَلَا يَكُونُوا كَالَدِينَ أُونُوا الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد النام، ثم لم يدوموا عليه ولم يثبتوا، بل طال عليهم الزمان، واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال إيمانهم وقت إلى وقت إلى أن تذكر بما أنزل وتناطق بالحكمة، ولا ينبغى الغفلة عن ذلك فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين.

(٤٣) قال الطبرى في تفسيره [٣٤٨/٢٣]:

قوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَنْدِيَةِ قُلُونِهُم مِن عَلَيْهِ اللَّهِ ﴾ يقول تعالى ذكره: فويل=

بالقسوة، ونهانا عن التشبه بهم.

قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب

للذين جَفَت قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت، يعنى عن القرآن الذي أنزله تعالى ذكره، مذكّرًا به عباده، فلم يؤمن به، ولم يصدّق بما فيه.

وقوله: ﴿ أَوْلَاتِكَ فِى ضَلَالِ تُمِينِ ﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله فى ضلال مبين، لمن تأمَّله وتدبَّره بفهم أنه فى ضلال عن الحق جائر.

قال السعدى في تفسيره [ص٢٦٨]:

أى: أفيستوى من شرح الله صدره بالإسلام، فاتسع لتلقى أحكام الله والعمل بها، منشرحًا قرير العين، على بصيرة من أمره، وهو المراد بقوله: ﴿فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَّيَهِمْ كمن ليس كذلك، بدليل قوله: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَدَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن عَلَيْهِ اللَّهُ اَى: لا تلين لكتابة، ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هى مُعرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد، والشر الكبير ﴿أُولَيْهِكَ فِي ضَلَلِ عُيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد، والشر الكبير ﴿أُولَيْهِكَ فِي ضَلَلِ مُيْنِ وَمِن كل مَا السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبه عن ذكره، وأقبل على كل ما يضره؟!!

إذا قسا(٤٤).

وفى «الترمذى»، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْرِ ذَكْرِ اللّهِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ فِكْرِ اللّهِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ فِكْرِ اللّهِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ فِكْرِ اللّهِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ اللّهِ الْقَلْبُ فِكْرِ اللّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللّهِ الْقَلْبُ الْقَلْبُ الْقَاسِي» (٥٤).

#### (٤٤) إستاده ضعيف:

رواه أبو نعيم في الحلية [٩٨/٣] عن أبي نضرة قال: «كنا تتحدث أنه ليس شيء أشد قسوة من صاحب كتاب إذا قسا».

(قلت): في إسناده مسعدة بن اليسع الباهلي.

قال الذهبي في الميزان [ ٩٨/٤]:

«... هالك كذبه أبو داود ...».

#### (٥٥) ضعيف:

أخرجه الترمذي [٢٤١١] والبيهقى في [شعب الإيمان] [٢٩٥١، اخرجه الترمذي [٢٤١١] (آية ٧٤ من ٤٩٥١] وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير [١/٣/١] (آية ٧٤ من سورة البقرة) وغيرهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به.

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب.

# وفى «مسند البزار»، عن أنس عن النبى على قال: «أَرْبَعَةٌ مِنْ الشَّقَاءِ: جُمُودُ العَيْنِ، وَقَسَاوةُ القَلْبِ، وطُولُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصِ

= وفى «تحفة الأشراف» [٥/٥٤]: غريب، ونقل ابن كثير فى «تفسيره» قول الترمذي «غريب».

قال الذهبى فى «الميزان» [٤١/١]: هذا مدنى مقل ما علمت فيه جرحًا، وروى عنه أبو النضر والقعنبى، ومن غرائبه حديثه عن عبد الله بن دنيار عن ابن عمر فذكره...»

(قلت طارق) وإبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى أورده ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل [٢/ ١١٠] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قاله الحافظ في التهذيب، وقال في التقريب: صدوق روى مراسيل.

(قلت): والقول قول من ضعفه والله أعلم.

والحديث عزاه السيوطى فى الدر المنثور [٦٠٩/٥] للترمذى وابن مردويه وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر والبيهقى فى شعب الإيمان، وانظر أيضًا كنز العمال للهندى [١/٣٩/١].

وانظر شرح الحديث في تحفة الأحوذي [ ٢٨١/٦] ط. دار الحديث والله أعلم.

## عَلَى اللُّنْيَا» (٢٦).

#### (٤٦) ضعيف جدًا:

أخرجه البزار [۳۲۳۰] وابن الجوزى فى الموضوعات [۳/ ۱۲۵] من طريق هانئ بن المتوكل ثنا عبد الله بن سليمان وأبان عن أنس مرفوعًا به.

قال البزار: عبدالله بن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها. قال ابن الجوزى: أما الطريق الثانى ففيه هانئ بن المتوكل، قال ابن حبان: كثرت المناكير في روايته لا يجوز الاحتجاج به، وعبد الله بن سليمان مجهول، انظر المجروحين لابن حبان [٩٧/٣]. قال الذهبي في الميزان [٢٩١/٤]: هذا حديث منكر.

قال الهيثمى فى المجمع [٢٢٦/١٠]: رواه البزار وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف.

قال المناوى فى فيض القدير [٤٦٧/١]: «... ورواه البزار من طريق فيها هانئ المتوكل فقال الهيشمى: وهو ضيعف جدًّا ولذا حكم ابن الجوزى بوضعه وأقر عليه المؤلف فى مختصر الموضوعات.

(قلت طارق): يعنى السيوطى فى اللآلئ المصنوعة والله أعلم. وفى إسناده أيضًا أبان وهو ابن أبى عياش متروك. وانظر شرح الحديث فى فيض القدير [١/٤٦٧] والله أعلم. وذكره ابن الجوزى في «الموضوعات»، من طريق أبي داود النخعى الكذاب، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس (٤٧).

#### (٤٧) ضعيف جدًّا:

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان [٢٤٦/١] وابن عدى في الكامل [٢٤٨/٣] وابن عدى في الكامل [٢٤٨/٣] وابن الجوزى في الموضوعات [٣/ ١٢٥] من طريق سليمان بن عمرو بن وهب عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحه عن أنس مرفوعًا به.

قال ابن عدى: وهذان الحديثان وضعهما سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة.

قال ابن الجوزى: أما الطريق الأول ففيه أبو داود النخعى، قال أحمد ويحيى: كان يضع الأحاديث انظر تاريخ بغداد [٩/ ١٥]، والكامل [٣/ ٢٤٥] وغيرهما، قال ابن عدى: وضع هذا على إسحاق وفيه محمد بن إبراهيم الشامى، قال ابن حبان: كان يضع المحديث اه.

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: في إسناده وضاعان. وأخرجه أبو نعيم في الحلية [٦/ ١٧٥] عن الحسن بن عثمان: ثنا أبو سعيد المازني: ثنا حجاج بن منهال عن صالح المرى عن يزيد المقاشى عن أنس بن مالك مرفوعًا به.

= قال أبو نعيم: تفرد برفعه متصلًا عن صالح حجاج. (قلت): في إسناده صالح المرى وهو ضعيف، ومثله أيضًا يزيد الرقاشي، والحسن بن عثمان كذبه ابن عدى في الكامل [٢/ ٣٤٥] وانظر الميزان [٥٠٢/١].

قال المناوي في فيض القدير [١/ ٤٦٧]:

وقال الهيشمي صالح المرى ضعيف، وفي الميزان هذا حديث منكر اه.

والحسن بن عثمان قال الذهبي في الضعفاء كذبه ابن عدى ويزيد الرقاشي متروك.

قال المناوي في فيض القدير [١/ ٤٦٦) ٤٦٧]:

«أربع» وفي رواية أربعة «من» أي من علامات «الشقاء» ضد السعادة «جمود العين» قلة دمعها كناية عن قسوة القلب، كذا قيل، وعليه فالعطف في قوله «وقسوة القلب» تفسيرى والأوجه أن يقال إنه إشارة إلى أن قلة دمع العين إنما يكون من علامة الشقاء إذا كان ناشئًا عن قسوة القلب وأنه لا تلازم بينهما وقسوته وغلظته وشدته وصلابته في غير الله «والحرص» أي الرغبة في الدنيا والانهماك في تحصيلها وطلب الازدياد منها والحرص يحتاجه الإنسان لكن بقدر معلوم، فإذا تعدى الحد المحدود فقد أفسد دينه فكان بهذا الوجه من علامات الشقاء «وطول العمر» بالتحريك رجاء الإكثار من=

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ذكره عبد الله بن أحمد في «الزهد»(١٤٨).

وقال حذيفة المرعشى: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه، رواه أبو نعيم (٤٩).

= الإقامة في الدنيا وزيادة الغني . . . ".

#### (٤٨) إسناده حسن:

أخرجه أحمد في الزهد [ص ٣٢٠] حدثني سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالكًا يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وأخرجه أبو نعيم في الحلية [٦/٢٨] حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا سليمان ثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول: "إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب».

وانظر تفسير القرطبي تفسير سورة الزمر آية [رقم٢٢]

#### (٤٩) إسناده ضعيف:

أخرجه أبو نعيم في الحلية [١/٢٦٩].

(قلت): في إسناده يوسف بن أسباط.

قال الذهبي في الميزان [٤٦٢/٤]: ﴿وَثَقَهُ يَحِينُ بِنَ مَعِينُ ۚ قَالَ =

وأما أسباب القسوة فكثيرة:

منها: كثرة الكلام بغير ذكر الله؛ كما في حديث ابن عمر السابق (٥٠٠).

ومنها: نقض العهد من الله - تعالى - قال - تعالى -: ﴿ فَيْمَا نَقْضِهِم مِنْ اللّهِ مَنْ اللّه عَلَيْهُم وَجَمَلْنَا فَلُوبَهُم فَنْسِيدَ ﴾
[المائدة: ١٣].

<sup>=</sup> أبو حاتم لا يحتج به، وقال البخارى: كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي».

<sup>(</sup>٥٠) ضعيف وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥١) قال ابن كثير في تفسيره [٣٤/٢]: ﴿ فَيِمَا نَقَيْهِم مِينَقَهُم لَمَنَاهُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَلْسِينَةً ﴾ أي: فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدي ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَلْسِيّةً ﴾ أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظها =

= وقساوتها.

قال السعدى في تفسيره [ص١٨٧]:

﴿ نَهَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ ﴾ أى: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات! الأولى: أن «لعناهم» أى: طردناهم وأبعدناهم سن رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم.

الثانية: قوله: ﴿ وَبَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيلَةً ﴾ أى: غليظة لا تجدى فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق، ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة، التي لا يفيده معها، الهدى، والخير إلا شرًّا. (قلت طارق): قال تعالى أيضًا: ﴿ فَلَوَلا إِذَ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَلَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَلَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: قَلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَلَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 21].

قال القرطبي في تفسيره [٦/ ٣٣٣]:

وهذا عتاب على ترك الدعاء، وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يُخلص، أو تضرعوا حين لابسهم العذاب،، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع....

﴿ وَلَكِن فَسَتَ فَلُو يُهُمَّ ﴾ أي صلبت وغلظت، وهي عبارة عن الكفر=

ومنها: كثرة الضحك؛ ففى الترمذى، عن الحسن، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «لَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُعْمِتُ الْضَّحِكِ ثَالِيَّ كُثْرَةَ الضَّحِكِ تُعِيثُ الْقَلْبَ»(٥٣).

والإصرار على المعصية نسأل الله العافية ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا
 كَانُوا يَقْمَلُونَ ﴾ أى أغواهم بالمعاصى وحملهم عليها.

قال تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِى الشِّيَطُنَ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضُّ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَلِكَ الظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ ﴿ [الحج: ٥٣]. قال السعدي في تفسيره [ص ٩٤١]:

﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ أى: الغليظة، التى لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، ولا تفكير، ولا تفكير، ولا تفكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان، جعلوه حجة لهم على باطلهم، يجادلوا به وشاقوا الله ورسوله.

#### (٥٢) ضعيف:

أخرجه أحمد [ ٣١٠/٣] والترمذي [٣٣٠٥] وأبو يعلى [٣٢٤٠] وأبو نعيم في والخرائطي في مكارم الأخلاق [ص٤٩] رقم [٢٤٢] وأبو نعيم في الحلية [٦/ ٢٩٥] والطبراني في الأمالي [١٩٨/٢] والطبراني في الأوسط [٧٠٥٠] والبيهقي في الشعب [٣٥٩، ١١٢٨] وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن به مطولًا. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا، هكذا رُوي عن=

**وقال**: روى عن البحسن قوله<sup>(٥٣)</sup>.

وخرج ابن ماجه، من طريق أبى رجاء الجَزَرى، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن أبى هريرة،

أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبى هريرة، وروى أبو عبيدة الناجى عن الحسن هذا الحديث قوله،
 ولم يذكر فيه عن أبى هريرة عن النبى ﷺ.

قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن تفرد به جعفر عن أبى طارق.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا أبو طارق تفرد به جعفر بن سليمان.

قال العجلوني فى كشف الخفا [١/٤٤] رواه أحمد والترمذى عن أبى هريرة بسند ضعيف.

(قلت): في إسناده أبي طارق وهو السعدى البصرى سجهول. وانظر شرح الحديث في تحفة الأحوذي [٦/١٧٧] ط. دار الحديث.

#### (٥٣) إسناده صحيح:

أخرجه ابن أبى شيبة [٥/ ٣٣٨] وابن سعد فى الطبقات [٧/ ١٧١] وأبو نعيم فى الحلية [٢/ ١٥٢] من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قوله.

## قال: قال رسول الله عَلَيْ: «كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ» (٥٤).

#### (٤٥) ضعيف:

أخرجه البخارى فى الأدب المفرد [٢٥٢] وهناد فى الزهد [١٠٤٨] المارم الإخلاق وابن ماجه [٢١٧] وأبو يعلى [٥٨٦٥] والخرائطى فى مكارم الأخلاق [ص ٤٦] رقم [٢٣٣] والطبرانى فى الشاميين [٣٤٠٥] والقضاعى فى مسند الشهاب [١١١، ١٣٩، ١٦٠] وأبو نعيم فى الحلية [٢٠١/٣٥] وفى أخبار أصبهان [٢/٢٠٦] والبيهقى فى الزهد [٨٢٨] وفى الآدب [٤٤٢] وأبو عبد الرحمن والبيهقى فى الأربعين الصوفية [١٠] والمزى فى تهذيب الكمال السلمى فى الأربعين الصوفية [١٠] والمزى فى تهذيب الكمال عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عنه.

قال أبو نعيم تغرد به أبو رجاء واسمه محرز بن عبدالله بن يزيد بن سنان.

قال أبو داود: ليس به بأس شامى يحدث عنه الكوفيون، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان يدلس عن مكحول يعتبر بحديثه ما بين فيه السماع من مكحول وغيره [انظر تهذيب التهذيب] وأيضًا فى المجروحين [۱۸۸/۳]: أبو رجاء الجزرى شيخ يروى عن فرات بن السائب وأهل الجزيرة المناكير الكثير التى لا يتابع عليها، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لغلبة المناكير على أخباره.

= روى عنه حفص بن غياث والكوفيون.

(قلت طارق): قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يدلس والله أعلم.

قال الهيثمى فى المجمع [٢٩٦/١٠] رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة [٤/ ٢٤٠]:

إسناده جيد.

(قلت طارق): كيف وأن مكحولًا وأبا محرز مدلسان وقد عنعنا وأيضًا سماع مكحول من واثلة فيه خلاف، راجع جامع التحصيل، وتحفة التحصيل.

وأضف إلى ذلك ما ذكره الدارقطنى فى العلل [٧/ ٢٦٣ - ٢٦٥] رقم [١٣٣٩] من اختلاف فى هذا الحديث ثم قال: «... والحديث غير ثابت»

وفى الباب عن أبى الدرداء مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا أخرجه الخوائطي في مكارم الأخلاق [ص٤١].

وفى الباب عن أبى ذر مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق [٢٤١] وابن حبان [٣٦١] وأبو نعيم فى المحلية [١٦/٢] - ١٦٨] والبيهقى فى السنن الكبرى [٩/٤] وابن عدى فى الكامل [٧/٤].

ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ (٥٠).

ومنها: كثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام.

قال بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام

= وانظر شرح الحديث في الآتي:

١- شرح الأدب المفرد لفضل الله الصمد [١/ ٣٥٢].

٢- عارضة الأحوذي لابن العربي (٩/ ١٣٠، ١٣١) ط. دار الكتب
 العلمة.

٣- وتحفة الأحوذي [٦/ ١٧٧] ط. دار الحديث.

٤ - فيض القدير [١/ ١٢٦، ١٢٧].

٥- وحاشية السندي على ابن ماجه.

(٥٥) أخرجه ابن ماجه [٤١٩٣]: والبخارى في الأدب المفرد [٢٥٣]. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.

(قلت): في إسناده عبد الحميد بن جعفر الأنصاري صدوق ربما وهم قاله الحافظ في التقريب وانظر تهذيب التهذيب.

قالُ الدارقطني في العلل [٧/ ٢٦٥]: «...والعديث غير ثابت»

والله أعلم.

وكثرة الأكل. ذكره أبو نعيم (٢٥).

وذكر المروذي في كتاب الورع (٥٧)، قال: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد ابن حنبل -: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى.

ومنها: كثرة الذنوب؛ قال تعالى: ﴿ كُلَّا بَلَّ الذَ عَلَى قُلُورِم تَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [المطنفين: ١٤] (٥٠٠).

#### (١٥) إسناده صحيح:

أخرجه أبو نعيم في الحلية [٨/ ٥٠٠] والبيهقي في شعب الإيمان [٥٠/٥] (٤٢/٥] والزهد الكبير [٤١٠].

وفي الباب عن سفيان الثوري: .

رواه ابن المبارك في الزهد [١/ ٩١] وأبو نعيم في الحلية [٧/ ٣٦، ٧٨].

(٥٧) [ص٠١٠] باب التقليل وتوك الشهوات ط. دار ابن رجب.

(٥٨) قال ابن كثير في تفسيره [٤٥٨/٤]:

قال الله تعالى: ﴿كَالَ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ﴿ ﴾ أَى ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ﷺ وإنما حجب قلوبهم = وفى «المسند» والترمذى، عن أبى هريرة عن النبى على قال : 
﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِى قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، ذَاكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرْآنِ : ﴿ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ ۚ فَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرْآنِ : ﴿ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرْآنِ : ﴿ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْقُرْآنِ : ﴿ كَلَا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ فِى الْقُورِهِم اللهِ الترمذى : كَانُوا يَكْمِيبُونَ اللهِ ﴾ [المطففين : ١٤]» وقال الترمذى : صحيح (٩٩).

= عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكَسِبُونَ ﴿ اللهِ والرين يعترى قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين للمقربين.

#### (٥٩) إسناده حسن:

أخرجه أحمد [٢/ ٢٩٧] والطبرى في تفسيره [٣٠/ ٩٨] والنسائي في عمل اليوم والليلة [٤١٨] وفي التفسير من الكبرى [١١٦٥٨] والترمذي [٣٣٣٤] وابن ماجه [٤٢٤٤] والحاكم [٧٢٠٥] والبيهقي في السنن الكبرى [١٨٨/١٠] وفي الشعب [٧٢٠٣] وفي الأداب [١١٧٩] والبغوى في شرح السنة [١٣٠٤] وابن الجوزى في ذم الهوى [ص٦٦] من طريق ابن عجلان عن القعقاع البن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به.

= قال الترمذي: حسن صحيح

وقال الحاكم: صحح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(قلت طارق): وابن عجلان حسن الحديث فالإسناد حسن والله أعلم.

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي [١٦٨/١٢].

الران والرين جهل يقوم بالقلب يحول بين المرء وبين معرفة الحق. الأصول: في مسالتين:

الأولى: قد بينا حقيقة القلب وشرحنا قيام المعارف به بالله وسواه، وان الجوارح له تبع، ولما يقوم به خدم، وفى منبعه يصدر لها كل عمل. وجاء فى الشريعة أن الطاعات والمعاصى لها أثر فى تنويره وإظلامه، وهو خبر عن الشىء بفائدته، وحقيقة الحال أن الجهل يقوم بالقلب فيسرى إلى الجوارح وأثره فإذا قامت الجهالة بالقلب فهو نكته التى أثرها المعصية الظاهرة على الجوارح، فالمعصية فهو نكته التى أثرها المعصية الظاهرة على الجوارح، فالمعصية دلالة على النكت التى كانت سبب المعصية فهكذا تنزيلها والله أعلم.

الثانية: إذا كان في القلب نكتة من نفاق فهو رين، فإذا كان في عقله أو ذهول أو نسيان فهو غين، ونفخ هذا هو الذي يعرو الأنبياء، قال النبي ﷺ: "إنه ليغان على قلبى فأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة" كما تقدم وانظر تحفة الأحوذي [ ٣٣٢ / ٣٣٣].

قال بعض السلف: البدن إذا عرى رقّ، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته .

وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك (١٠):

وَأُنْتُ النَّانُوبَ ثُمِينَ النَّلُوبَ النَّلُوبَ النَّلُ الْمُنافِينَ النَّالُ الْمُنافِينَ النَّالُ الْمُنافِينَ وَنُوبُ وَنُولُ النَّالُوبِ حَمَالًا الشَّلُوبِ وَمَا لَيْ الشَّلُوبِ وَمَا الشَّلُوبِ وَمَا لَيْ السَّلُوبِ وَمَا الشَّلُوبِ وَمَا لَيْ السَّلُوبِ وَمَا اللَّهُ السَّلُوبِ وَمَا لَيْ السَّلُوبُ السَّلُوبِ وَمَا لَيْ السَّلُوبِ وَمَا لَيْ السَّلُوبُ السَّلُوبُ السَّلُوبُ السَّلُوبِ وَمَا لَيْ السَّلُوبُ السَّلُوبُ السَّلُوبُ السَّلُوبُ السَّلِيلُ اللَّهُ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلُولِ السَّلِيلُ السَّلُولِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلُولِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلُولِ اللَّهُ السَّلَالِ الللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ الللَّهُ السَّلَالِ الللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهِ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ اللَّهُ السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَّلِي السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِلْلَالِلْلَالِلْلِلْلِي السَّلَالِي السَّلْلِي السَلَّالِي السَّلَالِ السَّلَالِي السَّ

#### (۱۰) إستاده ضميف.

أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» [٧٣٠٠] وابن عساكر فى تاريخ دمشق [٣٨١/٣٨] من طويق سلم الخواص عن ابن المبارك به.

(قلت): في إسناده سلم الخواص هو سلم بن ميمون الخواص السمعاني من عباد أهل الشام وقرائهم ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه فلا يحتج به، وقال ابن أبي حاتم: لم أكتب عنه وقد أدركته، وقال العقيلي: حدث بمناكير لا يتابع عليه انظر الضعفاء الكبير [٢/ ١٦٥ – ١٦٦] والميزان [٢/ ٢٨٠، ٣٨] والكامل [٣/ ١١٧٤].

### وأما مزيلات القسوة، فمتعددة أيضًا:

فمنها: كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان.

قال المعلى بن زياد: إن رجلًا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أدنه من الذكر (٦١).

#### (۱۱) إسناده حسن:

رواه ابن أبى الدنبا فى الرقة والبكاء [٤٨] وأحمد فى الزهد [ص٤٥٤] وابن أبى الدنبا فى الرقة والبكاء [٨٠] وابن [ص٤٥٦] وابن الجوزى فى فم الهوى [ص ٦٨].

قال ابن القيم في الوابل الصيب [ص٨٦] وهو يتكلم عن فوائد الذكر حيث قال: (الفائدة السادسة والأربعون) أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغى للعبد أن يداوى قسوة قلبه بذكر الله ثم ذكر أثر الحسن ثم قال وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة، اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل.

الفائدة: السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة، وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى.

وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث، فلم نجد شيئًا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابًا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره (٦٢).

وقال يحيى بن معاذ، وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين (٦٣).

والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ عَالَمُهُمْ اللَّذِينَ عَالَمُهُمْ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٦٢) رواه أبو نعيم في الحلية [٨/ ٢٤٢]

(٦٢) إسناده ضعيف:

رواه أبو نعيم فى الحلية [٣٢٧/١٠] والبيهقى فى الزهد الكبير [٦٣٤] وابن الجوزى فى ذم الهوى [ص٦٨] والسلمى فى «طبقات الصوفية» [ص٣٨٦].

وانظر تحقيقي لكتاب الذل والانكسار للحافظ ابن رجب ط. دار الرسالة.

(٦٤) قال السعدى في تفسيره [ص٢٧٣]:

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ زَلَ الْحَسَنَ الْكَدِيثِ كُلْبًا مُنْشَدِهَا عَنَانَ لَشَيْعِرُ مِنْدُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اَنَّكِيثِ كُلْبًا ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٣٣].

= ﴿ اللّٰذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْعَيْنُ قُلُونَهُمْ يِذِكْرِ اللّهِ ﴾ أى: يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفرحها ولذاتها ﴿ اللّه ينصِحْ اللّه تَطْعَيْنُ اللّه عُلَمَ الله وتحضرها أو حَريٌ أن لا تطمئن لشى، سوى ذكره، فإنه لا شى، ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها، والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له، يكون ذكرها له، هذا على القول بأن ذكر الله، هو ذكر العبد لربه، من تسبيح، وتهليل وتكبير وغير ذلك.

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه، الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، فعلى هذا، معنى طمأنينة القلب بذكر الله، أنها حين تعرف معانى القرآن وأحكامه تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن القلوب، إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله، مضمون على أتم الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه، فلا تطمئن بها، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة، وتضاد الأحكام.

ولمزيد فائدة انظر الوابل الصيب لابن القيم.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ تَعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللَّقِ ﴾ [الحديد: ١١٦].

وفى حديث عبد العزيز بن أبى روَّاد موسلًا، عن النبى عَلَيْهِ:

«إِن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ المحديد. قيل: فما جلاؤها يا
رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره ((١٥)).

#### (٦٥) ضعيف جدًّا:

ورد عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما: أولًا: حديث عبدالله بن عمر:

(قلت): ومداره على راويه عبد العزيز بن أبى روَّاد عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف، عبد العزيز فيه مقال مشهور خاصة فى روايته عن نافع. على أنه قد ثبت عنه مرفوعًا بإسقاط نافع وابن عمد .

رواه عن عبد العزيز: إبراهيم بن عبد السلام المخزومي ومن طريقه رواه ابن عدى في "الكامل» [١/ ٢٥٩] ومن طريقه ابن الجوزى في «العلل» [٢/ ٨٣٢] [٨٣٩٠].

قال ابن عدى ليس بمعروف حدَّث بالمناكير وعندى أنه يسرق الحديث، قال ابن الجوزى هذا حديث مشهور بعبد العزيز معروف برواية عبد الرحيم بن هارون الغسانى عنه وقد سرقه إبراهيم فأما= = عبد العزيز فقال ابن حبان كان يحدث على التوهم والنسيان فسقط الاحتجاج به، وأما عبد الرحيم فقال الدارقطني متروك الحديث وكان يكذب وأما إبراهيم فقال ابن عدى كان يحدث بالمناكير قال وعندى أنه يسرق الحديث.

وعبد الرحيم بن هارون الغسانى ومن طريقه رواه ابن عدى فى الكامل [٢٥٩/١]، [٢٨٣/٥] والقضاعى فى مسند الشهاب [١١٧٩] وأبو نعيم فى المحلية [٨/ ١٩٧] والخطيب فى تاريخ بغداد [٨/ ١٨] وابن الجوزى فى ذم الهوى [ص٦٨].

(قلت): في إسناده عبد الرحيم بن هارون.

قال الدارقطني: متروك الحديث يكذب.

وحفص بن غياث عن عبد العزيز قال: قال رسول الله ﷺ.

(قلت طارق): ذكره الذهبي هكذا في «الميزان» [٢٠٨/٢] وحفص ثقة وروايته هي المعتمدة على أنها معلولة بعبد العزيز ذاته ثم هي منقطعة انقطاعًا بيئًا.

ومحمد بن صالح الأشج ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب [٢٣٨] والبيهقي في اعتلال القلوب [٣٣] والبيهقي في الشعب [٢٠١٤] ومحمد بن نصر في قيام الليل [٢٠١١] عن عبد الله ابن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.

ومنها: الإحسان إلى البتامى والمساكين؛ روى ابن أبى الدنيا: ثنا على بن الجعد، حدثنى حماد بن سلمة، عن أبى عمران الجونى، عن أبى هريرة: «أن رجلًا شكا إلى رسول الله على قلية قسوة قلبه، فقال: «إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِك؛ فَامْسَحْ رَأْسَ الْبَيْنِ وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ» إسناده جيد (٢٦٥).

= (قلت): مداره على عبد الله بن عبد العزيز وأبيه وعلمت ما فيهما كما تقدم وأيضًا ضعفه العراقى كما في الإتحاف [٤٦٥/٤]. ثانيًا: حديث أنس في مرفوعًا: مداره على راويه الوليد بن سلمة ثنا نضر بن محرز عن محمد بن المنكدر عن أنس.

أخرجه الطبراني في الصغير [١٨٤/١].

(قلت): وهذا إسناد ضعيف جدًّا: الوليد قال فيه الدارقطني متروك ذاهب الحديث، والنضر قال فيه ابن حبان منكر الحديث جدًّا. ورواه عن الوليد: إبراهيم بن الوليد بن سلمة عنه طاهر بن على عنه الطبراني في «الصغير» [١/ ١٨٤] وأحمد بن موسى بن زنجويه عنه ابن عدى في الكامل [ ٢٩/٧].

(قلت طارق): فخلاصة القول أن الحديث لا يصح بل ضعيف جدًا من طريقيه ولا يقوى أحدهما الآخر والله أعلم وانظر تحقيقى لكتاب نزهة الأسماع لابن رجب ط. دار الرسالة. وكذا رواه ابن مهدى عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن مسافر: ثنا مُؤمَّل، عن حماد، عن أبى عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر، عن النبى على وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد.

ورواه الجوزجاني: ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا

= أخرجه أحمد [٢٦٣/٢] وعبد بن حميد [٦٠/٢] والبيهةى فى شعب الإيمان [١٠٣٤] وفى السنن الكبرى [٤/ ٦٠] وابن أبى الدنيا كما قال ابن رجب والطبرانى فى مختصر مكارم الأخلاق [١٠٧] وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهانى فى مجلس فى رؤية الله عز وجل [١٠/١] وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن رجل عن أبى هريره فله مرفوعًا به.

(قلت): إسناده ضعيف لجهالة الراوى عن أبى هريرة أبو عمران الجوني، وهو عبد الملك ابن حبيب البصرى.

وأخرجه أحمد [٣٨٧/٢]: حدثنا بهز: حدثنا حماد بن سلمة عن أبى عمران عن أبى هريرة ﷺ: "إن رجلًا شكا . . . " الحديث دون قوله : "إن أردت تلين قلبك".

(قلت): هكذا بإسقاط الرجل المبهم من الإسناد والصواب والصحيح إثباته كما تقدم والله أعلم. جعفر، ثنا أبو عمران الجونى مرسلًا، وهو أشبه (٦٧)، وجعفر أحفظ لحديث أبى عمران من حماد بن سلمة.

وروى أبو نعيم، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن صاحب له: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: «ارحم اليتيم وأدنه منك، وأطعمه من طعامك؛ فإنى سمعت رسول الله ﷺ، أتاه رجل يشتكى قساوة قلبه، فقال: «أَتُحِبُ أَنْ يَلينَ قَلْبُك؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَدْنِ الْيَتِيمَ مِنْكَ وَامْسَحُ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِك، فِإِنَّ ذَلِك يُلَيْنُ قَلْبُك وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِك» (٢٨٠).

#### (٦٧) مرسل:

ورواه أيضًا الخرائطى فى مكارم الأخلاق [ص٧٤] طريق سيار بن حاتم: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن أبى عمران الجونى قال: "قال رجل: يا رسول الله! أشكو إليك قسوة قلبى. قال: أدن منك اليتيم... الحديث دون قوله: "وألطفه" وإسناده مرسل حسن رجاله ثقات غير سيار بن حاتم.

قال الحافظ: «صدرق له أوهام»

وقال ابن رجب: «وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة» والله أعلم.

(۱۸) إسناده ضعيف:

قال أبو نعيم: ورواه ابن جابر والمطعم بن المقدام، عن محمد بن واسع أن «أبا الدرداء كتب إلى سلمان...» مثله (٦٩).

= أخرجه عبد الرزاق فى المصنف [٢٠٠٢٩ - ٩٦/١١] وأبو نعيم فى الحلبة [٢١٤/١] من طريق معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء.

(قلت): إسناده ضعيف لجهالة صاحب معمر: وانظر شرح المحديث في فيض القدير للمناوي.

#### (٦٩) إسناده ضعيف لانقطاعه:

وأخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق [ص٧٥] من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والبيهقى فى الشعب [١١٠٣٥] والسنن الكبرى [٢٠/٤] من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: يا أخى أدْنِ البيم، وامسح برأسه وأطعمه من طعامك، فإنى سمعت رسول الله على يقول – وأتاه رجل يشكو إليه قسوة القلب – فقال: «أدن البيم، وامسح برأسه، وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتقدر على حاجتك».

(قلت): إسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن واسع لم يسمع من أحد من الصحابة كما قاله على بن المديني.

ونقل أبو طالب أن رجلًا سأل أبا عبد الله - يعنى: أحمد بن حنبل - فقال له: كيف يرق قلبى؟ قال: ادخل المقبرة، وامسيح رأس اليتيم (٧٠٠).

ومنها: كثرة ذكر الموت؛ ذكر ابن أبى الدنيا بإسناده، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية «أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة.

فقالت: أكثرى ذكر الموت، يرق قلبك وتقدرين على حاجتك.

قالت: ففعلت، فآنست من قلبها رشدًا، فجاءت تشكر لعائشة في المانسة المائشة المانسة المان

<sup>=</sup> قال الهيثمى في المجمع [٨/ ١٦٠] أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده من لم يسم وبقية مدلس.

وكذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب [٣٤٩/٣] والله أعلم.

<sup>(</sup>۷۰) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۷۱) لم أقف عليه.

وكان غير واحد من السلف، منهم سعيد بن جبير، وربيع بن أبى راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا (٧٢).

وفى السنن عن النبى ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ» الموت (٧٣).

#### (۷۲) إسناده ضعيف:

أخرجه أبو نعيم فى الحلية [٢٧٩/٤] من طريق شعيب بن حرب ثنا سفيان عن رجل عن سعيد قال: لو فارق ذكر الموت قلبى، خشيت أن يفسد على قلبى».

(قلت): في إسناده راو لم يسم. والله أعلم.

#### (٧٣) أعل بالإرسال:

أخرجه أحمد [٢/ ٢٩٢، ٣٩٣] وفي الزهد [ص١٧] ونعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك [١٤٦] وابن ماجه [٢٩٨٥)، والترمذي [٢٣٠٧] وابن حبان [٢٩٩٢، ٣٩٩٣، ٢٩٩٤، ٢٩٩٥] وولترمذي (٢٣٠٧] وابن حبان [٢٩٩١، ٣٩٩٣، ٢٩٩٤، ٢٦٨] وفي روضة العقلاء [٢٩٧] والقضاعي في مسند الشهاب [٣٨٤، ٢٦٨] والخطيب في تاريخ بغداد [٩/ ٤٧٠، ٢٠٨٤] والنائي [٤/٤] والحاكم [٤/ ٣٢١] وابن عدى في الكامل [٥/ والنسائي [٤/٤] والبيهقي في الشعب [٩٥ ١٠٥٥، ٢٥٠١] وفي الزهد [٦٨٥]=

= وابن الجوزى في العلل المتناهية [٨٨٤/٢] [١٤٧٩] وابن أبي شيبة في المصنف [٢٢٦/١٣] والمزى في تهذيب الكمال [٢٤/ /٢٤] والمزى في تهذيب الكمال [٢٤/ ٢٤٠] وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وسكت عليه الذهبي!. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يثبت ومداره على محمد بن عمرو الليشي.

قال يحيى بن معين: مازال الناس يتقون حديثه.

(قلت طارق): والحديث أعله الدارقطنى بالإرسال فقال: يرويه محمد بن عمرو، واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن سلم، ومحمد بن إبراهيم بن عثمان، والد أبى بكر وعثمان ابن أبى شيبة، والعلاء بن محمد بن سيار، وسليم بن أخضر، وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفى الخضر، وعمل بن عبد عنه، وعبد الرحمن ابن قيس الزعفرانى، عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ورواه أبو أسامة وغيره، عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة مرسلًا والصحيح المرسل. اه «العلل» [۸/ ۳۹، ٤٤] رقم [۱۳۹۷].

سمعت أحمد ينكر حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمه عن أبى
 هريرة عن النبى ﷺ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت».

قال: هذا من قِبُل محمد بن عمرو يعني توصيله. اه.

(قلت طارق): ومحمّد بن عمرو له أوهام، وهو ضعيف في روايته عن أبي سلمة، قال ابن معين كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة انظر تهذيب التهذيب.

قال الحافظ في التلخيص الحبير [١٠١/٢] [٧٣٠]!.

رواه أحمد والترمذي . . وصححه ابن حبان . . وأعله الدارقطني بالإرسال . .

قال السخاوي في المقاصد الحسنة [ص١٣٨] رقم [١٤٧]:

رواه أحمد والترمذي . . . وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن السكن وابن طاهر وأعله الدارقطني بالإرسال .

(قلت طارق): وكذا قال العجلوني في كشف الخفا [١١٨/١]

[٥٠٠] وانظر تمييز الطيب من الخبيث [ص٥٥] رقم [١٨٣].

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند البزار [٣٦٢٣] والطبرانى فى الأوسط [٦٩٥] وأبى نعيم فى الحلية [٩/ ٢٥٢] والخطيب فى تاريخ بغداد [٧٢/١٢، ٧٣] والضياء فى المختارة [٧٠١، ١٧٠١] ١٧٠٢] والبيهقى فى الشعب [٨٢٦، ٨٢٧، ٤٨٣٣].

قال ابن أبي حاتم في العلل [ ١٣٠/٢] [١٨٨٣]: وسألت أبي =

= عن حديث: رواه ابن أبي بزة، عن مؤمّل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: مر رسول الله ﷺ بمجلس من مجالس الأنصار وهم يمزحون ويضحكون، فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»، يعنى: الموت،

قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له.

(قلت): انظر الميزان [١/٤٤] [١٤٥] ولسان الميزان [١/٣٨٢] والتلخيص الحبير [١٠١/١] وكشف الخفاء للعجلوني [١٨٨] والتلخيص العبير [١٠٥] وكشف الخفاء للعجلوني [١٥٥] إسناده ضعيف جدًّا أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف جدًّا وانظر فيض القدير للمناوى والله أعلم.

وآخر من حديث ابن عمر عند القضاعي [٦٧١] والبيهقي في الشعب [٥٧٧٦] وأبي نعيم في تاريخ أصبهان [٥٩٠/٢].

(قلت): في إسناده القاسم بن محمد الأزدى لا يعرف بجرح ولا تعديل انظر الجرح والتعديل [٧/ ١١٩] وعبد الله بن عمر العمرى ضعيف كما لا يخفي وانظر فيض القدير للمناوى.

وثالث من حديث عمر بن الخطاب عند أبي نعيم في الحلية [٦/ ٣٥٥].

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به جعفر بن =

= عبد الملك.

(قلت طارق): قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير [١/ ١٠١]: وفيه من لا يعرف.

ورابع من حديث أبى سعيد عند الترمذى [٢٤٦٠] والبيهقى فى الشعب [٨٢٨].

(قلت): وإسناده ضعيف جدًّا، انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي [ص١٣٩].

وخامس من حدیث زید بن أسلم مرسلًا عند ابن المبارك [۱٤٥] ومن طریقه البغوی فی شرح السنة [۱٤٤٧] وانظر التلخیص الحبیر [۱۰۱/۱] (قلت): مرسل وأضف إلى ذلك ضعف زید بن أسلم. وسادس عن سفیان عن شیخ مرسلًا أخرجه ابن أبی الدنیا فی ذكر الموت كما فی كنز العمال [۵٤٢/۱۵] [۲۰۹٤] وفیض القدیر للمناوی.

وسابع عن عمر أيضًا أخرجه أبو الحسن بن صخر في عوالي مالك، وأبو نعيم الحلية كما في كنز العمال [٦٩٧/١٥] [٤٢٧٨٩].

وثامن عن أبى هريرة رضي الله عنه أخرجه العسكرى في الأمثال كما في كنز العمال [٧٠٠/١٥] [٤٢٧٩٨].

(قلت طارق): وانظر أيضًا المقاصد الحسنة [ص ١٣٨، ١٣٩] وكشف الخفا [١/٨٨/١] وعلى كلِّ فالحديث لايصح بهذه =

= الشواهد والله أعلم.

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي [٩/ ١٣٣]:

حديث «أكثروا ذكر هكذا هاذم اللذات» إذا تذكر العبد الموت وكان منه على رصد، إذ هو له بالمرصاد، انقطع أمله وكثر عمله وهانت عليه لذّاته، ولم يكن للدنيا قدر عنده، إذ ليس بالحقيقة من قطّانها وإنما هو ينزل نفسه بمنزلة الميت في كل حين من أحيانها، فيعرض عن الدنيا ويقبل على الآخرة....».

قال الغزالي في إحياء علوم الدين [٥/١٢٦، ١٢٧] ط. المكتبة التوفيقية

اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجح ذكر الموت في قلبه، فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا فيه، فإذا باشر ذكر الموت في قلبه، فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه، وأنجح طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم في مناجهم وأحوالهم، ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم ويتأمل كيف محا التراب الآن صورهم.

= في قبورهم وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم، وانقطعت آثارهم فمهما تذكر رجل رجلًا وفصل في قلبه حاله، وكيفية موته وتوهم صورته، وتذكر نشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء، ونسيانه للموت وانخداعه بمؤاتات الأسباب وركونه إلى القوة والشباب، وميله إلى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع وأنه كيف كان يتردد والآن قد تهدّمت رجلاه ومفاصله، وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه، وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أسنانه، وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به حتى جاءه الموت في وقت لم يحتسبه، فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار، فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم . . .

فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرض هو الذى يجدد ذكر الموت فى القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه، فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور، وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبه اللسان قليل الجدوى فى التحذير له والتنبيه، ومهما طاب قلبه بشئ من الدنيا ينبغى أن =

وروى مرسلا عن عطاء الخراساني قال: «مر رسول الله على مدوى مرسلا عن عطاء الخراساني قال: «شوبوا مجلسكم بذكر بمجلس قد استعلاه الضحك فقال: «شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: «الموت» (٧٤).

ومنها: زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم؛ وقد سبق قول أحمد للذي سأله ما يُرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة (٧٥).

وقد ثبت في «صحيح مسلم»(٧٦)، عن أبي هريرة، عن النبي

= يتذكر في الحال، أنه لا بد له من مفارقته...". وانظر التذكرة للقرطبي، وشرح الحديث في تحفة الأحوذي وفيض القدير والله أعلم.

#### (٧٤) سرسل:

قال العراقى فى تخريج الإحياء [٥/٥٤] أخرجه ابن أبى الدنيا فى الموت هكذا مرسلًا ورويناه فى أمالى الجلال من حديث أنس ولا يصح.

- (vo) تقدم ولم أقف عليه.
- (۲۷) برقم [۲۷۱] [۲۰۱].

عِي قال: «فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ».

وعن بريدة، أن النبي ﷺ قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» رواه أحمد، والترمذي وصححه (۷۷).

وعن أنس، أن النبي عَلَيْ قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبَ وَتُلْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبَ وَتُلْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا» رواه الإمام أحمد، وابن أبي فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا» رواه الإمام أحمد، وابن أبي الدنيا (٧٨).

#### (۷۷) صحيح:

أخرجه مسلم [۹۷۷] وأحمد (۵/۰۰، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۳، ۳۵۹، ۳۲۱] وأبو داود [۳۲۹۸] والترمذی [۲۱۰، ۱۰۱۰، ۱۸۱۹] والنسائی [۶/۸۹، ۷/ ۲۳۴، ۸/۳۱، ۳۱۱، ۳۱۹] وغیرهم.

#### (۷۸) إسناده ضعيف:

ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد [٣/ ٢٣٧، ٢٥٠،] وابن أبى شيبة [٣/ ٣٤٢] وأبو يعلى [٣٧٠٥، ٣٧٠٦، ٣٧٠٠] والحاكم [١/ ٣٧٥، ٣٧٦، وابن أبى الدنيا كما قال ابن رجب من طرق عن يحيى بن الحارث الجابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمرو = = ابن عامر عن أنس بن مالك مرفوعًا به.

(قلت): في إسناده يحيى بن عبدالله بن الحارث ضعيف وانظر المجمع [0/07, 70] وعبد الوارث مولى أنس وروى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم شيخ وأخرجه البيهقى  $[VV/\xi]$  من طريق أبي جعفر بن دحيم، عن محمد بن الحسين بن أبي الحنين، عن أبي حذيفة – يعني موسى بن مسعود النهدى – عن إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن عامر وعبد الوارث عن أنس. (قلت): وأبو جعفر بن دحيم لم أقف له على ترجمة الآن والله أعلم.

وأخرجه الحاكم في المستدرك [٣٧٦/١] من طريق عبدان الأهوازي، عن بشر بن معاذ العقدي، عن عامر بن يساف، عن إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن عباد، عن أنس مختصرًا بلفظ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تُرِقُ القلب، وتُدمع العين، وتُذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرًا».

(قلت): في إسناد عامر بن يساف روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح وأخرجه البزار [١٢١١ - كشف الأستار] من طريق الحارث بن نبهان، عن حنظلة السدوسي، عن أنس، والحارث بن نبهان ضعيف.

وللحديث شواهد:

## وذكر ابن أبي الدنيا (٧٩)، عن محمد بن صالح التمار قال:

= \* منها ما أخرجه أحمد [١٤٥/١] عن على رضي الله عنه بإسناد ضعيف.

پاسناد فیه ضعف من أجل أسامة
 ابن زید اللیثی،

# ومنها ما أخرجه أحمد [١/ ٤٥٢] بإسناد ضعيف.

\* ومنها ما أخرجه البزار [۲۹۰۸ - كشف الإستار] والطبرانى فى الأوسط [۲۷۳۰] وغيرهما قال الهيشمى فى المجمع [۲۷۳۰] رواه البزار وفيه يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات.

الخرجه الطبرائي في الأوسط [٦٨١٩] من حديث ابن
 عمر رضي الله عنهما.

شوما تقدم من حديث أبى هريرة وبريدة رضي الله عنهما والله أعلم.

(٧٩) لم أقف عليه: ومحمد بن صالح بن دينار التمار أبو عبد الله المدنى مولى الأنصار قال أحمد: ثقة ثقة وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: شيخ لا يعجبنى حديثه، ليس بالقوى، وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال ابن أبى الزناد كان ثقة قليل الحديث وقال العجلى ثقة، وقال البرقانى=

كان صفوان بن سليم يأتى البقيع فى الأيام فيمر بى، فاتبعته ذات يوم. وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقنَّع رأسه وجلس إلى قبر منها، فلم يزل يبكى حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بى مرة أخرى، فاتبعته [فقعد].

إلى جنب قبر غيره. ففعل مثل ذلك فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر، وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد: كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات، كلما عرضت له قسوة قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بى فياتى البقيع، فسلمت عليه ذات يوم، فقال: ما نفعتك موعظة صفوان. قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها.

وذكر أيضًا (٨٠٠) أن عجوزًا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور. فعوتبت في ذلك. فقالت: إن القلب القاسي إذا

<sup>=</sup> سألت الدارقطنى عن محمد بن صالح يروى عنه زيد بن الحباب، فقال هو التمار، متروك [تهذيب التهذيب] وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ من السابعة والله أعلم.

<sup>(</sup>۸۰) لم أقف عليه.

جفا لم يلينه إلا رسوم البلى، وإنى لآتى القبور وكأنى أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة، وإلى تلك الأجسام المتغيرة، وإلى تلك الأكفان الدنسة. فياله منظر لم أسرّ به قلوبهم، ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان.

وقال زياد النميرى (٨١): ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلى، وذكرت ما نحن فيه من المهلة. قال: فعند ذلك تختفى أطوارى!

وقلت والله الموفق:

أَفِى دَارِ الْخَرَابِ تَظَلُّ تَبْنِي

وَتعمر مَا لِعُمَرانٍ خُلِقْتَا

(٨١) لم أقف عليه: وزياد النميرى هو زياد بن عبدالله النميرى ضعيف من الخامسة قاله الحافظ في التقريب، وانظر تهذيب التهذيب والله أعلم.

وَمَا تَرَكَتُ لَكَ الأَيَّامُ عُلْرًا لَقَدْ وَعَظَّتُكَ لَكِنْ مَا اتَّعَظَّتَا تُنَادِي لِلرَّحِيلِ بِكُلِّ حَينِ وَتُسْمِعُكُ النداءَ وَأَنْتَ لَاهِ وَتَعْلَمُ أَنَّهُ سَفَرٌ بَحِيدٌ تَنَام وَطَالِبُ الْأَيَّام مَعَائِبُ هَانِهِ اللُّلْبَا كُنْسِرٌ يَضِيعُ العُمْرُ فِي لَعِبٍ وَلَهْوِ فَمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ سِوَى جَحِيم وَلَسْت بِآمِلِ بَاطِل ردُّا لِلنيا وَأُوَّلُ مَنْ أَلُومُ الْيَوْمَ نَفْسِى أَيَا نَفْسِي أَخْوَضًا فِي الْمَعَاصِى وَأَرْجُو أَنْ يَطُولَ الْعُمْرُ حَتَّى

أَيَا غُصْن الشَّبَابِ تَحِيلُ زَهْوًا

عَلِمْتَ فَدَعُ سَبِيلَ الْجَهْلِ وَاحْذَرْ وَيَا مَنْ يَجْمَعُ الْأَمْوالَ قُلْ لِي وَيَا مَنْ يَبْتَغِى أَمْرًا مُطَاعًا عَجَجْتَ إِلَى الْوِلَايَةِ لَا تُبَالِي أَلَا تَعدْرِى بِالنَّكَ يَعوْمَ صَارَتْ وَلَيْسَ يَقُومُ فَرحةُ قَدْ تَولَى وَلَا تَمَهَّلُ فَإِنَّ الْوَقْتَ سَيْفً تَرَى الْأَيَّامَ تُبْلِى كُلِّ غُصْن وَتَعْلَمُ إِنَّمَا اللَّانْيَا مَنَامٌ فَكَيْفَ تَصُدُّ عَنْ تَحْصِيل بَاقِ الدُّنْيَا إِذَا سَرَّتْكَ يَوْمًا تَغُرُّكَ كَالسَّرَابِ فَأَنْتُ تَسْرِى واشهدكم أَبَادَتْ مِنْ حَبِيبِ

وَتَعَدُّفِنُهِمُ وَتَعَرُّجِعُ ذَا

وَتَنْسَاهُمْ وَأَنْتَ غَلًا سَتَفْنَى تَحَدَّثُ عَنْهُمْ وَتَقُولُ كَانُوا حَدِيثُكَ هُمْ وَأَنْتَ غَدًا حَدِيثُ يَعُودُ الْمَرْءُ يَعْدَ الْمَوْتِ ذِكْرًا سَلِ الْأَيَّامَ عَنْ عَمَّ وَخَالٍ أَلَــــت تَــرَى دِيَــارَهُــمْ خَــلَاءَ وَتَعْمُرُ مَا لِعُمْرَانِ خُلِقْتَا لَقَدُ وَعَظْتُكَ لَكِنْ مَا اتَّعَظْتَا وَتُعْلِنُ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْتَا عَن الدَّاعِي كَأَنَّكَ مَا سَمِعْتَا وَعَـنُ إِعْـدَادِ زَادٍ قَـدْ غَـفَـلْتَـا وَرَاءَكَ لَا يَتَامُ فَكَيْفً وَأَنْتَ عَلَى مَحَبِّتِهَا طُبِعْتَا

وَلَوْ أُعْطِيتَ عَفَّلًا مَا لَعِبْتَا

لِعَاصٍ أَوْ تَعِيمٍ إِنْ أَطَعْتَا فَتَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَا

فَقَدْ فَعلتْ نَظَائِرَ مَا فَعَلْتَا

وَبَعْدَ الْأَرْبَعِين وفيت سِتَا

أَرَى زَادَ الرَّحِيلِ وَقَدْ تَالِي

كَأَتُكَ قُدُ مَضَى زَمَنٌ وَشِبْتَا

وَصَيْحَةً قَدْ عَلِمْتَ وَمَا عَمِلْنَا

أَيَمْنُعِكَ الرَّدَى مَا قَدْ جَمَعْتَا

ليسْمَع نافذًا مِنْ قَدْ أَمَرْتَا

أَجُرْتَ عَلَى الْبَرِيَّةِ أُمْ عَدَلْتَا

إِلَيْكَ بِعَيْرِ سِكِّينٍ ذُبِحْنَا

بترحة يَوْمَ تسمع قَدْ غُزلتا

فَإِن لَمْ تَغْتَنِمُهُ فَقَدْ أَضَعْتَا

وَتَطُوِى مِنْ سُرودِكَ مَا نَشَرْتَا

فَأَخْلَمِي مَا تَكونُ بِهِ انْتَبَهُنَا وَبِالْفَانِي وَزُخْرُفِهِ شُغِلْتَا تَسُوءُكُ ضَعْفُ مَا فَيِها سُرِرْتَا إِلَيْه وَلَيْسَ تَعْمُعُرُ قَدْ غُرِرْتَا كَأَنَّكَ أَبِنْ مِنَّا شَهِدتًا بِمَا قُدْ نِلْتَ مِنَ إِرْثِ وَحَرْثَا كَأَنَّكَ مَا خُلِقْتَ وَلَا وُجِدتًا نَعَمْ كَانُوا كَمَا وَاللَّهِ كُنْتَا لِغَيْرهِمْ فَأَحِسنُ مَا اسْتَطَعْمَا فَكُنَّ حَسَنَ الْحَدِيثِ إَذًا ذكرتا وَمَالَكُ والسُّوَّالَ وَقَدْ عَلِمْتَا فَقَدْ أَنْكُرْت مِنْهَا مَا عَرَفْتَا

ومنها: النظر في ديار الهالكين، والاعتبار بمنازل الغابرين. روى ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار»، بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي، عن أبي الوليد، أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابها، فينادى بصوت حزين، فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه، فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه (٨٢٪).

#### (۸۲) إسناده حسن:

أخرجه ابن المبارك في الزهد [ص١٤٤] رقم [٦٣٨] وأبو داود في الزهد [ص١٩١] وأبو نعيم في الحلية [٣١٢/١] وأبو داود في الزهد [٣٢٣] والبيهقي في شعب الإيمان [١٠٦٧٩] وابن أبي الدنيا في قصر الأمل [٣٢٣] من طريق مالك عن أبي حصين عن مجاهد قال: كنت أمشى مع ابن عمر فمر على خربة ما فعل أهلك؟ قال ابن عمر: ذهبوا وبقيت أعمالهم.

ولم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا.

ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف [٣٣٠/١٣] من طريق على بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر بنحوه.

وفى الباب عن أبى الدرداء بإسناد حسن: أخرجه ابن أبى شيبة [٣٠٦/١٣] وابن المبارك فى الزهد [٦٣٨] ووكيع فى الزهد [٥٠٩] وأبو نعيم فى الحلية [٢١٨/١] وابن عساكر فى تاريخ دمشق [٣٨٤/١٣] وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل [٣٢٥، ٣٢٥]. وفى الباب أيضًا عن أبى مسلم الخولانى: أخرجه أحمد فى الزهد [ص ٢٣٩] وأبو نعيم فى الحلية [٢٢٦/١] وأما الأثر عند ابن أبى=

وروی فی کتاب «القبور» بإسناده، عن محمد بن قدامة قال: کان الرَّبیعُ ابن نُحثیم إذا وجد من قلبه قسوة یأتی منزل صدیق له قد مات فی اللیل فینادی: یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان ابن فلان. ثم یقول: لیت شعری، ما فعل بك؟ ثم یبکی حتی تسیل دموعه، فیعرف ذاك فیه إلی مثلها (۸۳).

ومنها: أكل الحلال؛ روى أبو نعيم (٨٤) وغيره، من طريق عمر بن صالح الطرسوسي، قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء – وكان يقال: إنه من الأبدال – إلى أبى عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزُهير الجمال، فقلت: رحمك

الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» لم أقف عليه وفي إسناده عمر
 ابن سليم الباهلي قال فيه أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ
 له عند [ق] في كتم العلم.

<sup>(</sup>قلت): أى ابن حجر: وقال العقيلى: هو غير مشهور يحدث بمناكير، وذكره ابن حبان في الثقات [تهذيب التهذيب].

قال ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام من السابعة والله أعلم.

<sup>(</sup>۸۳) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٨٤) رواه أبو نعيم في الحلية [٩/ ١٨٢].

الله يا أبا عبدالله، بم تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه، ثم أطرق ثم رفع رأسه، فقال: يا بنى بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبى نصر بشر بن الحارث، فقلت له: يا أبا نصر، بم تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإنى جئت من عند أبى عبد الله قال: هيه.

أى شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال: بأكل الحلال فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق، فقلت: يا أبا الحسن بم تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإنى جئت من عند أبى عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح. فقال لى: أى شيء قال أبو عبد الله؟ قلت: بأكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كمال الأصل.

قال بعضهم عنه: لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب.

### والحمد لله وحده



# فهرس الموضوعات

| المفحة | بو ضوع                         | ال  |
|--------|--------------------------------|-----|
| ٥      | ندمة المحققندمة المحقق         | 2.0 |
| 17     | ملى في دراسة وتحقيق الكتاب     | عد  |
| 1 £    | حث منختصر في ذم قسوة القلب     | بُ  |
| 17     | يات الواردة في قسوة القلب      | 1   |
| ۲.     |                                | ·   |
| * 1    | ن مضار القسوة والغلظة والفظاظة | هر  |
| 22     | هارة القلبهارة القلب           | Ь   |
| 77     | مباب فساد وقسوة القلوب         | i.  |
| ٣٢     | لمهرات القلوب ومثبتاتها        | مية |
| ٣٢     | ايمان باللها                   |     |
| ٣٣     | علم الشرعي                     |     |
| ۳۷     | ؤال الثبات من الله             | ہے  |
| ٣٨     | ئرة الاستغفار                  | 5   |
| 44     | استعاذة من قلب لا يخشع         |     |

